

بخوارف المرابع المرابع

الطبعثالثانين

جمادي الأولى ١٤٤٥ هـ

تأليف

المالية المالي



الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مِنْ أَعْظَم الْمَقَامَاتِ بَعْدَ تَحْقِيق الْإِسْلامِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مَوْكِبُ النُّورِ مِن الْمُنْكِينَ فِي هَذِهِ الجُاهِلِيَّةِ النَّكْرَاءِ هُوَ الاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَالثَّبَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ فِي هَذِهِ الجُاهِلِيَّةِ النَّكُرَاءِ هُوَ الاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَالثَّبَاتُ عَلَيْهَا حَتَّى الْمُمَات، فَإِنَّ دَوَاعِي الْفِتْنَةِ وَالزَّيْع فِي هَذَا الرَّمَانِ كَثِيرَةُ وَالنَّجَاةُ مُتَعَذِّرَةُ مُسْتَصْعَبَةُ إلا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاتَّخَذَ الْأَسْبَابَ فِي مَعْرِفَةِ النَّوَاقِضِ اللَّي تَهْدِمُ الْإِسْلامَ مُسْتَصْعَبَةُ إلا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاتَّخَذَ الْأَسْبَابَ فِي مَعْرِفَةِ النَّوَاقِضِ النِّي تَهْدِمُ الْإِسْلامَ فَحَذَرَهَا وَاجْتَنَبَهَا وَعَضَّ عَلَى الْحُقِّ الْغُرِيبِ بِالنَّوَاجِذِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِأَصْلِ النَّجَاةِ مَنْ النَّوَاقِضِ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ لَا عَلَى جِهَةِ الاسْتِقْصَاءِ وَالإِسْتِيعَابِ السَّوَاجِذِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى بِأَصْلِ النَّجَاةِ الْمُعْتَعِمُ مُن نَذْكُو مُمْلَةً مِن النَّوَاقِضِ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ لَا عَلَى جِهَةِ الاِسْتِقْصَاءِ وَالاسْتِيعَانِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعُرْنُ وَالرَّشَادَة وَأَسْتَويُكُ وَالْعَلْقَ وَالرَّشَادَة وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُونُ وَالرَّشَادَة وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالرَّالِهُ اللَّهُ الْعُولُ وَالرَّشَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالرَّشَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالرَّالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ

# النَّاقِضُ الْأَوَّلُ: شِرْكُ الْقُبُور

وَهُوَ مَا اتَّخَذَهُ النَّاسُ مِنْ آلِهَةٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَالْقِبَابِ وَالْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ وَالْمَزَارَاتِ كَالْبَدَوِيّ فِي مِصْرَ وَالسِّتِ زَيْنَبَ فِي سُورْيَا وَالْجِيلَانِيّ فِي الْعِرَاقِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الثَّعَالِبِي كَالْبَدَوِيّ فِي مِصْرَ وَالسِّتِ زَيْنَبَ فِي سُورْيَا وَالْجِيلَانِيّ فِي الْعِرَاقِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الثَّعَالِبِي فِي الْجِزَائِرِ وَالْحُسَيْنِيَّاتِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا كَثِيرُ، فَتُصْرَفُ لَهَا أَنْوَاعُ الْعِبَادَاتِ كَالدُّعَاءِ وَالدَّبْحِ وَغَيْرِهَا، وَاعْتِقَادِ أَنَّهَا تَنْفَعُ وَتَصُرُ كَالدُّعَاءِ وَاللَّهِ وَالْمَدَى وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَال

<sup>[</sup>١] رواه مسلم برقم ٦٧ من حديث عبد الله بن عباس.



وَتَقْضِي الْحُوَائِجَ وَتَكْشِفُ الْكَرْبَ وَأَنَّ لَهَا الشَّفَاعَة وَالزُّلْفَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ [الجن: ١٨]، وَقَال تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ [الجن: ١٨]، وَقَال تَعَالَى: ﴿ وَلُولُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحُيّاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنْا أُوّلُ اللَّهُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحُيّاى وَمَمَاتِي لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنْا أُوّلُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ

## وَمِنْ مَظَاهِرِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ:

## أ) طَلَبُ الْمَدَدِ وَالْغَوْثِ وَالنَّفْعِ وَدَفْعُ الضُّرِّ مِنْ الْأَمْوَاتِ:

وَهَذَا مِنْ جِنْسِ مَا يَفْعَلُهُ الْقُبُورِيَّةُ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَحَالهُمْ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ فِي الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى فِي كُلِّ قَرْيَةٍ صَنَم وَلِكُلِّ قَبِيلَةٍ إِلَهُ، قَالَ تَعَالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ۞ وَمَنَوْةَ اللَّالِيَّةِ الْأُولَى هِي وَثَنِيَّةُ الْيُوم سَوَاء وَمَنَوْةَ ٱلظَّفِةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ [النجم: ١٩-٢٠]، فَوَتَنِيَّةُ الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى هِي وَثَنِيَّةُ الْيُوم سَوَاء بِسَوَاء، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّيِيُ عَلَيْ أَنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّاسُ مِنْ الدِّينِ أَفْوَاجًا وَيَعُودُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأُوثَانِ أَفْوَاجاً، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ: قَالَ النَّيِي كَانُوا وَيَعُودُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأُوثَانِ أَفْوَاجاً، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ: قَالَ النَّيِ كَانُوا السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَياتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ طَاغِيَةِ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَياتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ طَاغِيَةِ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْياتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ طَاغِيَةِ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهُ إِلَى الْمَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ [النصر: ١-٢]، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ [النصر: ١-٢]، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ [النصر: ١-٢]، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَنْوالَ هُولِ اللَّهُ وَالْمَلَا اللَّهِ وَالْفَالِمَ اللَّهِ وَالْفَالِمَ اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَلَا الْمَالَالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَلَالَةُ وَالْمَالِقُولَ الْمَالَعُولُ الْمَلَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَلَ وَيَا الْمَلَةُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمَلَالَةُ وَلَالَالَهُ الْمَلَالَالَهُ وَالْمَالِقُولُ الْمَلَالَةُ الْمَلَالَةُ وَلَا الْمَلَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَلْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَلْوَلَ الْمَلْع

<sup>[</sup>۱] رواه البخاري برقم ۷۱۱٦ ومسلم رقم ۲۹۰٦



عَلَيْكِ: "لَيَخْرُجنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا" [١].

#### ب) طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنْ الْمَيِّتِ:

وَهُوَ الطَّلَبُ مِنْ الْمَوْتَى الدُّعَاء لِلْمَخْلُوقِ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: يَا حُسَيْنُ أَدَعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِي مَرِيضِي، وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ تَوَسُّلُ وَشَفَاعَة، وَطَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ التَّوَسُّلِ بِدُعَائِهِمْ شِرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دُعَاء ذَوَاتِهِمْ أَوْ دُعَائِهِمْ لِطَلَبِ الدُّعَاء، وَهُو عَيْنُ بِدُعَائِهِمْ شِرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دُعَاء ذَوَاتِهِمْ أَوْ دُعَائِهِمْ لِطَلَبِ الدُّعَاء، وَهُو عَيْنُ مَا تَعَلَقَ بِهِ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ وَقَدْ كَقَرَهُمْ اللَّهُ وَسَمَّاهُمْ مُشْرِكِينَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: هُوَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَنَهُ وَيَعُولُونَ هَوْلُونَ هَوْلُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ اللَّهُ وَسَعَالُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلُونَ هَوْلُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: أَثَنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَنَه وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: مُونِ ٱللَّه بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَنَه وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: مُونَ اللَّه مِنَ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَالْنَ يَعْمَ اللَّهُ مَا عَدْنَا عُمَا وَلَا يَعْمَا لُولُونَ فَي وَالْمَالُونَ وَ وَلَا الْهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ عَلَيْلُونَ وَ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ عَلْفُونَ فَى وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ عَلَافُونَ فَوْلُولُونَ فَى وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ عَلَهُ وَلَا لَكُونَ لَكُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُونُ فَي عَلَالُونَ فَي وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُولُونَ مِنْ لَا لَسُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَعْمَا وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤَالِعُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوا

## ج) الْوُقُوفُ لِلرَّايَةِ الْوَطَنِيَّةِ "الْعَلَم" تَعْظِيمًا:

وَمِنْ مَظَاهِرِ الْعُبُودِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْجُاهِلِيَّةِ الْقِيَامُ لِهَذِهِ الرَّايَاتِ الْوَطَنِيَّةِ أَوْ الْأَعْلَامِ الْوَثَنِيَّةِ أَنَّهَا رَمْزُ لِلسِّيَادَةِ الْقَوْمِيَّةِ تَعْظِيمًا، وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الرَّايَاتِ الْوَطَنِيَّةِ أَوْ الْأَعْلَامِ الْوَثَنِيَّةِ أَنَّهَا رَمْزُ لِلسِّيَادَةِ الْقَوْمِيَّةِ وَشِعَارًا لِلدِّيَانَةِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَكُمَا أَنَّ وَشِعَارًا لِلدِّيَانَةِ الْوَطَنِيَّةِ، فَهُو بِمَنْزِلَةِ الصَّلِيبِ الَّذِي هُو شِعَارُ الدِّيَانَةِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَكُمَا أَنَّ النَّصَارَى يُعَظِّمُونَ صُلْبَانَهُمْ وَيَقْنَتُونَ لَهَا وَيُقَاتِلُونَ دُونَهَا، فَكَذَلِكَ قَوْمَنَا يُعَظِّمُونَ رَايَاتِهِمْ وَيَقْنَتُونَ لَهَا وَيُقَاتِلُونَ دُونَهَا،

فَالْقِيَامُ لَهَا الَّذِي يَصْحَبُهُ سُكُونٌ وَخُشُوعٌ وَخُضُوعٌ هُوَ قِيَامٌ عِبَادَة، قَالَ تَعَالَى: ﴿حَفِظُواْ

<sup>[</sup>١] رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".



عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ [البقرة: ٢٣٨]، وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حَقَّ نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ ﴾ [المَّكَلَم اللَّعُمَّدُ: مَعْنَى نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ ﴾ [المَّاعَةُ النَّا، وقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدًا وَقَالَ ابْنُ فَارِس: "وَسُمِّيَ السُّكُوثُ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا قُنُوتاً ، فَهَذَا الْقِيَامُ هُو قَنِثُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَمَّنُ هُو قَنِثُ ءَانَاءَ ٱليَّلِ اللهِ يَعَالَى الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَامُ هُو قَنِثُ ءَانَاءَ ٱليَٰلِ اللهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَامُ إِلَى غَيْرِ اللّهِ تَعَالَى يَكُونُ قَدْ صَرَفَ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللّهِ تَعَالَى . الْمَرْءُ بِهَذَا الْقِيَامِ إِلَى غَيْرِ اللّهِ تَعَالَى يَكُونُ قَدْ صَرَفَ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللّهِ تَعَالَى . المَّرَةُ بِهَذَا الْقِيَامِ إِلَى غَيْرِ اللّهِ تَعَالَى يَكُونُ قَدْ صَرَفَ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللّهِ تَعَالَى . الْمَرْءُ بِهَذَا الْقِيَامِ إِلَى غَيْرِ اللّهِ تَعَالَى يَكُونُ قَدْ صَرَفَ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللّهِ تَعَالَى .

# النَّاقِضُ التَّانِي: شِرْكُ الْقُصُورِ

وَهُوَ مَا اتَّخَذَهُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَرْبَابٍ يُشَرِعون لَهُمْ النُّظُمَ وَالْقَوَانِينَ وَيَسنُّونَ لَهُمْ الشَّرَائِعَ وَالْأَوْضَاعَ وَيحكمُونَهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، فَعَنْ السُّدِّيّ قَالَ: «الحُحُمُ لَهُمْ الشَّدِيّ قَالَ: «الحُحُمُ لَهُمْ اللَّهِ وَحُحُمُ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيةَ ﴿أَفَحُكُمَ اللَّهِ وَحُحُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَن عَلَى اللَّهِ وَحُحُمُ اللَّهِ وَحُحُمُ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيةَ ﴿أَفَحُكُمَ اللَّهِ وَحُحُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

<sup>[</sup>۱] رواه مسلم برقم ۵۳۹ ورواه سعيد بن منصور في تفسيره برقم ٤٠٨

<sup>[</sup>۲] تفسير ابن أبي زمنين ۲٤١/١

<sup>[</sup>٣] تفسير البغوي ٣٢٥/١

<sup>[</sup>٤] تفسير البغوي

<sup>[</sup>٥] الدر المنثور ٩٨/٣



مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ﴿ [الشورى: ٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَأَ ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيُنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ [الشورى: ١٣]، وَلَا يَكُونُ الْمَرْءُ مُسْلِماً حَقَّ يَتَلَقَّى مِنْ اللَّهِ الدِّينَ كُلَّهُ عَقِيدةً وَشِرْعَةً وَمِنْهَاجاً، قَالَ تَعَالَى: ﴿ٱتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيمَا أَوْلِيمَا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن اللَّهِ الدِّينَ كُلُونَ وَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### وَمِنْ مَظَاهِرِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ:

## أ) الْإِنْتِخَابَاتُ وَمِنْهَا التَّشْرِيعِيَّةُ وَالرِّئَاسِيَّةُ وَالْبَلَدِيَّةُ:

وَيَتَمَثَّلُ ذَلِكَ فِي اخْتِيَارِ الشَّعْبِ لِئُوَّابِهِ فِي الْبَرْلَمَانِ لِمُمَارَسَةِ حَقِّ تَشْرِيعِ الْقَوَانِين وَسَنِّ الشَّمْرَائِعِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَوْ اخْتِيَارِ الشَّعْبِ لِحَاكِمٍ مِنْ الحُكَّامِ الطَّوَاغِيتِ الَّذِينَ يَتَرَشَّحُونَ الشَّرَائِعِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَوْ اخْتِيَارِ الشَّعْبِ لِحَاكِمٍ مِنْ الحُكَّامِ الطَّوَاغِيتِ الَّذِينَ يَتَرَشَّحُونَ لِلْمُوامِجِ الدِّيمُ فِي اللَّهُ وَذَلِكَ بَعْدَ عَرْضِهِمْ لِلْبَرَامِجِ الدِّيمُ قُرَاطِيَّةِ وَالشَّرَائِعِ الجُاهِلِيَّةِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ اللَّهُ خَالِفَةِ لِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى عَبْرَ حَمْلَةٍ انْتِخَابِيَّةٍ فِي جَمِيعِ الْقُرَى وَالْمُحَافَظَاتِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ اللَّهُ خَالِفَةِ لِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى عَبْرَ حَمْلَةِ انْتِخَابِيَّةٍ فِي جَمِيعِ الْقُرَى وَالْمُحَافَظَاتِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ الْمُخَالِفَةِ لِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى عَبْرَ حَمْلَةٍ انْتِخَابِيَّةٍ فِي جَمِيعِ الْقُرَى وَالْمُحَافَظَاتِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَعْدَارُ الشَّعْبُ الطَّاغُوتَ الَّذِي يَحْكُمُهُ وَيَشرِعُ لَهُ بِالتَّصْوِيتِ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ الْأَغْلَبِيَّةِ، وَمَنْ طَرِيقِ التَّصْوِيتِ عَلَيْهِ وَانْتِخَابِهِ.

## ب) الإستِفْتَاءُ عَلَى الدُّستُورِ:

وَهُوَ بِأَنْ تَعْرِضَ هَيْئَةِ كِتَابَة الدُّسْتُورِ الَّذِي هُوَ الطَّاغُوتُ الْأَكْبَرُ فِي الْبِلَادِ مُسَوَّدَةَ الدُّسْتُورِ لِلْمُوَافَقَةِ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ الْإِنْتِخَابَاتِ.



## النَّاقِضُ التَّالِثُ: الْجُنْدِيَّةُ

وَهُوَ الدُّخُولُ فِي هَذِهِ الْجُيُوشِ الْوَتَنِيَّةِ أَوْ الْجُمَاعَاتِ الْقِتَالِيَّةِ ذَات الرَّايَاتِ الْعَمِّيَّةِ وَالْعَقَائِدِ الْجُهْمِيَّةِ، وَالإِنْتِسَابِ أَوْ الْقِتَال تَحْتَ هَذِهِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات هُوَ كُفْرُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقِتَالُ الجُهْمِيَّةِ، وَالإِنْتِسَابِ أَوْ الْقِتَال تَحْتَ هَذِهِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات هُو كُفْرُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقِتَالُ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَالِدُونَ وَهَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّذِينَ كَفُرُوا يُقتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ﴿ [النساء: ٢٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ۞ ﴿ [القصص: ٨].

### وَمِنْ مَظَاهِرِهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

### أ) الْخِدْمَةُ الْإِلْزَامِيَّةُ:

أَوْ مَا يُسَمَّى بِخِدْمَةِ الْعلمِ وَهِيَ تَجْنِيدُ الطَّاغُوتِ لِجَمِيعِ الذُّكُورِ الْقَادِرِينَ عَلَى الْقِتَالِ عِنْدَ سِنِّ مُحَدَّدٍ لِيَكُونُوا جُنُودَ احْتِيَاطٍ فِي الْجُيُوشِ الْوَثَنِيَّةِ وَاسْتِدْعَائُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ فِي الْقِيَالِ لِيُصْرَةِ الْوَطَن، وَهَذَا مِنْ الْمُوَالَاةِ الْكُبْرَى لِلطَّوَاغِيتِ.

#### ب) الإنْضِمَامُ إِلَى الْجَمَاعَاتِ الْقِتَالِيَّةِ الْعَمِّيَّةِ:

وَهِيَ الْجُمَاعَاتُ الَّتِي تَرْفَعُ رَايَةَ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَحْتَ عَقَائِدَ جَهْمِيَّةٍ وَرُؤْيَة ضَبَابِيَّة وَرَايَةٍ عَمِّيَّةٍ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ أَوَّلاً فِي مُعْتَقَدِ الْجُمَاعَةِ وَسِيَاسَتِهَا وَمَشْرُوعِهَا قَبْلَ وَرَايَةٍ عَمِّيَّةٍ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ أَوَّلاً فِي مُعْتَقَدِ الْجُمَاعَةِ وَسِيَاسَتِهَا وَمَشْرُوعِهَا قَبْلَ الْإِنْضِمَامِ إِلَيْهَا، وَضْعْ نُصْبَ عَيْنَيْكَ قول حُذَيْفَةُ فَي لَمَّا سُئل عمن ضَرَبَ بِسَيْفِهِ غَضَباً للإنْضِمَامِ إِلَيْهَا، وَضْعْ نُصْبَ عَيْنَيْكَ قول حُذَيْفَةُ فَي لمَّا سُئل عمن ضَرَبَ بِسَيْفِهِ حَتّى يَنْقَطِعَ لِلهِ حَتّى قُتِلَ أَفِي الْجُنّةِ أَمْ فِي النّارِ» فَقال : ﴿إِنّ صَاحِبَكَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ حَتّى يَنْقَطِعَ فَأَصَابَ الْحُقّ وَلَمْ يُوفِقْهُ اللّهُ لِلْحَقِّ فَأَمْ لِي الْجُنّةِ، وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْحُقّ وَلَمْ يُوفِقْهُ اللّهُ لِلْحَقّ فَأَصَابَ الْحُقّ حَتّى يُقْتَلَ عَلَيْهِ فَهُو فِي الْجُنّةِ، وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْحُقّ وَلَمْ يُوفِقْهُ اللّهُ لِلْحَقّ فَأَلُ عَلَيْهِ فَهُو فِي الْجُنّةِ، وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْحُقّ وَلَمْ يُوفِقْهُ اللّهُ لِلْحَقّ فَأَلُ عَلَيْهِ فَهُو فِي الْجُنّةِ، وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْحُقّ وَلَمْ يُوفِقْهُ اللّهُ لِلْحَقّ



فَهُوَ فِي النّارِ" ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "لَيَدْخُلَنّ النّارَ فِي مِثْلِ الّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ كَذَا وَكَذَا» [١٦].

## ج) الْعَمَلُ فِي الْمُؤَسَّسَاتِ الطَّاغُوتِيَّةِ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا نِظَامُ الطَّاغُوتِ:

كَالْعَمَلِ فِي وِزَارَاتِ الطَّاغُوتِ: كَإِعْلَامِيْ فِي مُؤَسَّسَةِ الْإِعْلَامِ، وَخَطِيبٍ فِي وِزَارَةِ الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ لِإِضْلَالِ النَّاسِ وَتَعْبِيدِهِمْ لِلطَّوَاغِيتِ، وَمُدَرِّسُ فِي مَدَارِسِ الطَّاغُوتِ، فَهَذِهِ الدِّينِيَّةِ لِإِضْلَالِ النَّاسِ وَتَعْبِيدِهِمْ لِلطَّوَاغِيتِ، وَمُدَرِّسُ فِي مَدَارِسِ الطَّاغُوتِ، فَهَذِهِ الْوَظَائِفُ هِيَ بِمَثَابَةِ الجُنْدِيَّةِ فِي جَيْشِ الطَّاغُوتِ، فَإِنْ كَانَ الجُنْدِيُّ فِي الثُّكْنَةِ يَحْمِلُ الطَّاعُوتِ فَإِنْ كَانَ الجُنْدِيُّ فِي الثَّكْنَةِ يَحْمِلُ الطَّاعُوتِ فَإِنَّ الْخَطِيبَ وَالْإِعْلَامِيَّ وَالْمُدَرِّسَ يَحْمِلُ رِسَالَةً دَعَوِيَّةً السَّلَاحَ لِحِمَايَةِ عَرْشِ الطَّاغُوتِ فَإِنَّ الْخَطِيبَ وَالْإِعْلَامِيَّ وَالْمُدَرِّسَ يَحْمِلُ رِسَالَةً دَعَوِيَّةً لِتَعْبِيدِ النَّاسِ لِلطَّاغُوتِ.

# النَّاقِضُ الرَّابِعُ: شِرْكُ الطَّاعَةِ

هُوَ قَبُولُ التَّكْلِيفِ مِنَ الطَّوَاغِيتِ الْمُشَرِّعِينَ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُمْ فِي تَحْلِيلِ الْحُرَامِ أَوْ تَحْرِيمِ الْحُلَالِ أَوْ تَغْيِيرِ أَحْكَامِ الْوَضْعِ أَوْ إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ مِمَّا هُوَ مِنْ حُصْمِ الشُّرِكَاءِ الْمُبَدِّلِينَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ التَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ التَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَهَا وَحِدَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ شَبْحَنَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَلَا اللّهِ فَاللّهِ مَا اللّهِ فَأَعْلَعُوهُمْ اللّهُ مِنْ عَجَالِي اللّهِ فَأَطْاعُوهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيةِ اللّهِ فَأَطَاعُوهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ إِللّهُ فِي اللّهِ فَعَمَا يُشْرِينَ اللّهُ فَوا إِلَى حَلَالِ اللّهِ فَجَعَلُوهُ فَي اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَعَالَوهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي إِلَا لِكُولُولُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَلَا عَلَا اللّهِ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَعَمَالُوهُ اللّهُ مُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>[</sup>۱] البدع لابن وضاح برقم ۸۳

<sup>[</sup>٢] رواه الطبري برقم ١٦٦٤١



حَرَامًا، وَانْطَلَقُوا إِلَى حَرَامِ اللَّهِ فَجَعَلُوهُ حَلَالًا فَأَطَاعُوهُمْ فِي ذَلِكَ، فَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ عِبَادَتَهُمْ، وَلَوْ قَالُوا لَهُمْ: "أَعْبُدُونَا"، لَمْ يَفْعَلُوا» [١].

ومن السنة: رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ وغيرهم مِنْ طُرُقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَّ إِلَى الشَّامِ، وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجُاهِلِيَّةِ، فَأُسِرَتْ أُخْتُهُ وَجَمَاعَةُ مِنْ قَوْمِهِ، ثمَّ منَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُخْتِهِ وَأَعْظَاهَا، وَرَغَبته فِي الْإِسْلامِ وَفِي الْقُدُومِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمَ عَدِيّ فَرَجَعَتْ إِلَى أَخِيهَا، ورَغَبته فِي الْإِسْلامِ وَفِي الْقُدُومِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدَمَ عَدِيّ الْمَدينَة، وَكَانَ رَئِيسًا فِي قَوْمِهِ طَيِّعٍ، وَأَبُوهُ حَاتِمُ الطَّاثِيُّ الْمَشْهُورُ بِالْكَرَمِ، فتحدَّث النَّاسُ بِقُدُومِهِ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي عُنُقِ عَدِيّ صَلِيبٌ مِنْ فِضَةٍ، فَقَرَأً رَسُولُ اللَّهِ بِقُدُومِهِ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي عُنُقِ عَدِيّ صَلِيبٌ مِنْ فِضَةٍ، فَقَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ هَرُهُمَ وَرُهُمَ عَرُهُمُ أَرُبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَعْدُوهُ مَ وَرُهُبَعُهُمُ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْمَلْ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

## وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

#### أ) الجِنْسِيَّةُ اَلطَّاغُوتِيَّةُ:

وَهِيَ: عَلَاقَةٌ قَانُونِيَّةٌ سِيَاسِيَّةٌ تَرْبِطُ شَخْصًا بِدَوْلَةٍ، وَهِيَ رَابِطَةٌ قَانُونِيَّة لِأَنَهَا تُحَدِّدُ مَا لِلدَّوْلَةِ مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهَا لِلْفَرْدِ مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الْبَرَامَاتِ تُجَاهَ الْفَرْدِ، فَالتَّجَنُّسُ فِي الْأَنْظِمَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ كَطَلَبِ الْجِنْسِيَّاتِ الْغَرْبِيَةِ مَنْ الْبَرَامَاتِ تُجَاهَ الْفَرْدِ، فَالتَّجَنُّسُ فِي الْأَنْظِمَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ كَطَلَبِ الْجُنْسِيَّاتِ الْغَرْبِيَةِ قَبُولٌ بِحُكْمِ الطَّاهِرَة عَلَى تَعْلِيلِ قَبُولٌ بِحُكْمِ الطَّاهِرَة عَلَى تَعْلِيلِ

<sup>[</sup>١] رواه الطبري برقم ١٦٦٣٨

<sup>[</sup>٢] سنن الترمذي برقم ٣٠٩٥وتفسير الطبري ٢٠٩/١٤



الْحَرَامِ وَتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَالتَّشْرِيعِ الْوَضْعِيِّ وَتَبْدِيلِ الشَّرِيعَةِ بِالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ وَإِنْكَارِ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّين بِالضَّرُورَةِ.

وَمُقْتَضَى التَّجَنُّسِ هُوَ الْقَبُولُ بِالْمُشَارَكَةِ فِي الْعَمَلِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ الَّيِ هِيَ الْحُكُمُ وَالتَّشْرِيعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَالْمُشَارَكَةُ فِي جَيْشِ الدَّوْلَةِ الْمَانِحَةِ لِلْجِنْسِيَّةِ وَالدِّفَاعِ عَنْهَا وَهُوَ وَالتَّشْرِيعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَالْمُشَارَكَةُ فِي جَيْشِ الدَّوْلَةِ الْمُانِحِةِ لِلْجِنْسِيَّةِ وَالدِّفَاعِ عَنْهَا وَهُو فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِ وَعَد بِالنُّصْرَةِ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُوالاةِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالنُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَظْهَرِ الْمُوالاةِ لِلْمُشْرِكِينَ خَوْفاً مِنْ طَافِحَةُ بِتَكْفِيرِ مَنْ فَعَلَ هَذَا، وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ مِنْ أَظْهَرِ الْمُوالاةِ لِلْمُشْرِكِينَ خَوْفاً مِنْ الدَّوائِرِ مُنَافِقاً فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ جُنْدِيّاً عِنْدَ دَوْلَةٍ طَاغُوتِيَّةٍ مُتَعَهِّداً بِنُصْرَتِهَا مَتَى الدَّوائِرِ مُنَافِقاً فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ جُنْدِيّاً عِنْدَ دَوْلَةٍ طَاغُوتِيَّةٍ مُتَعَهِّداً بِنُصْرَتِهَا مَتَى الْحَتَاجَتْ لِلنُّصْرَةِ.

## ب) الْوَظَائِفُ فِي الْمُؤَسَّسَاتِ ذَاتِ التَّشْرِيعَاتِ الطَّاغُوتِيَّة:

وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَظَاهِرِ الْعُبُودِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْخُضُوعِ وَالطَّاعَةِ لِلَّوَائِحِ الصَّادِرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ الْمُصَادِمَةِ لِشَرِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، حَيْثُ لَا تَقْبَلُ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتُ الْمُوطَّفِينَ لِلْعَمَلِ فِيهَا إِلَّا بِشَرْطِ الْقَبُولِ بِهَذِهِ الْقَوَانِينِ وَالإِلْتِرَامِ بِبُنُودِهَا الَّتِي الْمُؤَسَّسَاتُ الْمُؤَطِّفِينَ لِلْعَمَلِ فِيهَا إِلَّا بِشَرْطِ الْقَبُولِ بِهَذِهِ الْقَوَانِينِ وَالإِلْتِرَامِ بِبُنُودِهَا الَّتِي الْمُؤَسَّسَاتُ الْمُؤسَّ فَي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحُرَامِ وَإِسْقَاطِ الْوَضْعِيِّ وَقَبُولُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحُرَامِ وَإِسْقَاطِ الْوَضْعِيِّ وَقَبُولُ اللَّهُ خُولُ فِي هَذِهِ الْمُؤسَّسَاتِ هُو دُخُولُ فِي طَاعَةِ الْقَانُونِ الْوَضْعِيِّ وَقَبُولُ التَّكُلِيفِ مِنْ الطَّاغُوتِ وَالْخُورِعِ لِتَكَالِيفِهِ وَهُو مَعْنَى الْعِبَادَةِ لَهُ.

وَلِتَوْضِيحِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَر نَقُولُ إِنَّ الْمُوَسَّسَاتِ الطَّاغُوتِيَّة بِشَكْلٍ عَامٍّ لَهَا إِدَارَاتُ تَقُومُ بِفَرْضِ قَوَانِين دَاخِلِيَّة وَلَوَائِحَ عَامَّة عَلَى جَمِيعِ الْمُوَظَّفِينَ، فَلَا يسَوغُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ مُتَابَعَتُهَا وَالشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ عَلَيْهِمْ مُتَابَعَتُهَا وَالشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ عَلَيْهِمْ مُتَابَعَتُهَا وَالشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ عَلَيْهِمْ مُتَابَعَتُهَا وَالْخُصُوعُ لِبُنُودِهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً ... وَلَا يَتِمُّ الدُّخُولُ وَالشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ عِهَمْ مُتَابَعَتُهَا وَالشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ بِهَا إِلَّا بَعْدَ الْمُوافَقَةِ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ الرَّاغِبِينَ فِي الْعَمَلِ مِنْ جِهَةٍ وَبَيْنَ الْإِدَارَةِ الْمُكَلَّفَةِ



بِتَنْظِيمِ شُؤُونِ الْمُنْخَرِطِينَ فِيهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ... حَيْثُ لَا يُقْبَلُ بِأَيِّ شَخْصٍ دَاخِلَهَا لَا يَلْتَزِمُ بِبُنُودِ نِظَامِ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَةِ الَّتِي لَا تَخْلُوا مِنْ تَوْجِيهَاتٍ وَقَوَانِينَ تَتَعَارَضُ مَعَ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ مِنْ كُفْرٍ وَشِرْكٍ وَفَوَاحِش وَمُنْكَرَاتٍ، وَالْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَخْضَعُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَحْدَهُ دُونَمَا سِوَاهُ وَيَتَلَقَّى مِنْهُ الْأَمْرَ وَالتَّهْيَ وَالْحُصْم وَالتَّشْرِيعَ وَهَذَا يُنَافِيهِ الْخُضُوع لِنِظَامٍ وَضْعِيٍّ مِنْ صُنْعِ الْبَشَرِ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

# النَّاقِضُ الْخَامِسُ: التَّحَاكُمُ إِلَى الْمَحَاكِمِ الْوَضْعِيَّةِ

وَالتَّحَاكُمُ هُوَ إِسْنَادُ الْقَضَاءِ إِلَى حَاكِمٍ لِفَصْلِ النِّزَاعِ اَلْقَائِمِ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ [1] اَلْمُتَنَازِعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.

فَالتَّحَاكُمُ هُو طَلَبُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعِي وَالْاسْتِجَابَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَمَنْ رَدِّ النِّزَاعَ وَالْحُصُومَة إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ فَقَدْ أَفْرَدَ اللَّهُ فِي عِبَادَةِ اللَّهُ فِي عَبَادَةِ اللَّهُ فِي عَيْرِ شَرْعِ اللَّهِ مِنْ أَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالطَّوَاغِيتِ فَقَدْ أَشْرَكَ التَّحَاكُمِ، وَمَنْ رَدَّ النِّزَاعَ إِلَى غَيْرِ شَرْعِ اللَّهِ مِنْ أَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالطَّوَاغِيتِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمِّ وَيُريدُ بِاللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمِّ وَيُريدُ إِلَى اللَّهُ وَالْمَ يَرَا إِلَى اللَّهُ وَالْمَ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهُ وَالْمَ وَالْمِقِ رَامَة وَيُريدُ السَّاعَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الشَّهُ عَلَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَوا أَن يَتَحَاكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا أَعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>[</sup>١] قال الجرجاني وتَفَاعَلَ لمُشَارَكَةِ أَمْرَيْنِ فصاعداً في أصلهِ صريحاً، نحو: تَشَارَكَ، ومِنْ ثَمَّ نقصَ مفعولاً عن "فَاعَلَ "، وليدلَّ على أنَّ الفاعلَ أظهر أنّ أصلَه حاصل له، وهو مُنْتَفٍ، نحو: تَجَاهَلْتُ وتَغَافَلْتُ" المفتاح في الصرف ٥٠/١



يَكُفُرُواْ بِهِ ﴾ كَمَا أَضَافَ الْعِبَادَةَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَأَمَرَ بِاجْتِنَابِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ الطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴾ [الزمر: ١٧]، وَالْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضا، وَهَذِهِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالظُّهُورِ وَهِي كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ لِأَهْلِ التَّجَرُّدِ وَالْإِيمَانِ. وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

#### أ) رَدُّ التُّهْمَةِ:

وَهِيَ: إِرْسَالُ الطَّاغُوتِ طَلَبَ الْحُضُورِ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلتَّحَاكُمِ إِلَى حُكْمَةِ الطَّاغُوتِ بِتَارِيخٍ مُعَيَّنٍ وَفِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنةٍ رُفِعَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَتْ الْإِجَابَةُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ قَضِيَّةٍ مُعَيَّنةٍ رُفِعَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَتْ الْإِجَابَةُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ قَضِرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ قَصِرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى، قَالَى: ﴿يَا أَيْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ وَالْمَرْوِلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ وَإِلَيْهِ تُعْمُرُونَ ﴾ [الأنفال: ١٤]، مَعَ مَا فِي الإِنْقِيَادِ إِلَى أَمْرِ الطَّاعُوتِ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ الْعَلَاعُوتِ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ الْعَلَى عَبْلِسِ الْحُصُورِ إِلَى مَعْلِسِ الْحُصُورِ الللَّاعُونِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاءُ وَلِلْتَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَالْتَاعُونِ بِالْولِلَاءِ الْعَلَاءُ وَلَا الْعَلَاءُ ولَا لَمُنْ الْمُلَاعُونِ بِعَلْمَ الْمُعْتِيلِ الْمُؤْمِولِ إِلَى الْمَاعُولِ الْمُعْلِيلِ الْمُؤْمِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

## ب) التَّحَاكُمُ إِلَى الطَّوَاغِيتِ فِي اسْتِرْدَادِ الْحُقُوقِ وَتَسْميَته التَّحَاكُم فِي الْمُبَاحِ:

وَهُوَ التَّحَاكُمُ إِلَى الطَّوَاغِيتِ فِي الْمَحَاكِمِ الْوَضْعِيَّةِ لِرَدِّ الْحُقُوقِ الْمَسْلُوبَةِ، وَهَذَا شِرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى لِوُرُودِهِ فِي سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ النِّسَاءِ، وَسَبَبُ النُّزُولِ قَطْعِيُّ الدُّخُولِ فِي الْآيَةِ، فَعَنْ اللَّهُ تَعَلَى لِوُرُودِهِ فِي سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ النِّسَاءِ، وَسَبَبُ النُّزُولِ قَطْعِيُّ الدُّخُولِ فِي الْآيَةِ، فَعَنْ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَعَمَ حَضْرَمِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَعَمَ حَضْرَمِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، فَكَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ مُدَارَأَةً فِي حَقِّ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى نَجِلٍ مِنْ النَّهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْكُهَّانِ فَتَحَاكُمَا إِلَيْهِ، قَالَ فَعَرَفَ أَنَّهُ سَيَقْضِي عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَبَى، فَانْطَلَقَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْكُهَّانِ فَتَحَاكُمَا إِلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ أَنَهُ مَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن



يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ۚ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدَا ﴿ وَيَرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدَا ﴿ وَالنساء: ٦٠]، فَالتَّحَاكُمُ فِي اسْتِرْدَادِ الْحُقُوقِ قَدْ وَرَدَ فِي سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ النِّسَاءِ.

## النَّاقِضُ السَّادِسُ: مُوَالَاةُ الْمُشْرِكِينَ

وَهِي مَا اتَّخَذَهُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الجُّاهِلِيَّةِ مِنْ أَسْمَاءٍ وَرَوَابِطَ يُعْقَدُ عَلَيْهَا الْوَلاءُ وَالْبَرَاءُ وَتَتُورُ فِيهَا الْحِمِيَّةُ وَتَتَدَاعَى إِلَيْهَا النَّصْرَةُ، فَيَتَّخِذُونَ عَشَائِرَهُمْ وَبَنِي قَوْمهم حُلَفَاءَ وَأَنْصَارًا عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ وَأَنْصَارًا عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُهْدِى الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكُرهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَنْصَارًا وَحُلَفَاءَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَيْرِهِمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ اتَّخَذَهُمْ نَصِيرًا وَحَلِيفًا وَوَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَيْرِهِمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ اتَّخَذَهُمْ نَصِيرًا وَحَلِيفًا وَوَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَزُّ بِ عَلَى اللَّهِ وَمَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَرُّ بِ عَلَى اللَّهِ وَكَالُوهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَرُّ فِي عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَرُّ بِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَرُّ بِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللَّه وَرَسُولَه وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللَّه وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَرُّ بِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللَّه وَرَسُولِهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَيْمَا وَلَهُ مَنْ الْقَالُهُمْ وَلِي الْمَوْمِ وَلَا لَا لَكُهُ وَلَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَا لَاللَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَا لَكُهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَا لَاللَهُ وَ

## وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

#### أ) الْجَاسُوسِيَّةُ:

وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ صُورِ مُظَاهَرَةِ الْمُشْرِكِينَ بِالتَّجَسُّسِ وَالْإِسْتِخْبَارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِيصَالِ الْأَخْبَارِ وَالْأَحْوَالِ لِأَعْدَائِهِمْ لِقَتْلِهِمْ وَسجْنِهِمْ وَالتَّنْكِيل بِهِمْ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الْأَخْبَارِ وَالْأَحْوَالِ لِأَعْدَائِهِمْ لِقَتْلِهِمْ وَسجْنِهِمْ وَالتَّنْكِيل بِهِمْ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ

<sup>[</sup>١] تفسير الطبري



الْمُظَاهَرَةِ لِلْمُشْرِكِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ التقْنِيةِ الْحُدِيثَةِ وَسُرْعَةِ التَّوَاصُلِ وَإِيصَالِ الْأَخْبَارِ.

#### ب) نُصْرَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ:

وَذَلِكَ بِنُصْرَتِهِمْ بِالسِّلَاحِ وَالْمَالِ وَالْكَلِمَةِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْ الْبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ يَتَوَلَّوْنَ اللَّذِينَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ فَلُو كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ فَسِقُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانُواْ يُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّيِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَا ءَ وَلَكِنَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ وَالْتَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ وَلَا لَا لِينَالِهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَيْنَا عَلَيْكُوا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْفُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْفُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَيْكُولُ اللْفُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّلْمُ الْفُلِلْمُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللْفُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ ال

# النَّاقِضُ السَّابِعُ: الْجُلُوسُ فِي مَجَالِسِ الْكُفْرِ دُونَ قِيَامٍ أَوْ إِنْكَارٍ.

وَمِنْ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ الجُّلُوسُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُكفرُ فِيهِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا دُونَ الْإِنْكَارِ أَوْ الْقِيَامِ عَنْهُ، وَهُو دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَالْأَصْلُ فِي الْإِنْكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكفَّرُ بِهَا فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُحفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْنُاهُمُ اللَّهَ جَامِعُ وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْنُاهُمُ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنْفِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٩٠]، وقوْله تَعَالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْنُاهُمُ ﴾، أَيْ إِنَّكُمْ إِنْ قَعَدْتُمْ مَعَهُمْ أَنْتُمْ مِثْلُهُمْ شُرَكًاءُ لَهُمْ فِي الْكُفْرِ وَهَذَا تَعْلِيلُ لِلنَّهُي، أَيْ إِنَّكُمْ إِنْ قَعَدْتُمْ مَعَهُمْ أَنْتُمْ مِثْلُهُمْ شُرَكًاءُ لَهُمْ فِي الْكُفْرِ وَهَذَا تَعْلِيلُ لِلنَّهُي، أَيْ إِنَّكُمْ وَمُولُولُ لَهُ عَلَيْهُ وَرَضِيتُمُوهُ لَهُمْ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَإِقْرَارِ النَّهُ فَلَا اللَّهُ وَالْاسْتِهُزَاءِ بِهِ.



### وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

#### أ) الْمَدَارِسُ الطَّاغُوتِيَّةُ:

حَيْثُ إِنَّ الْمَقَاصِدَ الْعَامَّةَ لِهَذِهِ الْمَدَارِسِ هُو تَرْبِيَةُ النَّشْءِ عَلَى الْإنْدِمَاجِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْجُاهِلِيِّ وَقَبُولِ الدَّوْلَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتَّعَايُش مَعَهَا وَغَرْسِ مَعَانِي الْمُوَاطَنَةِ وَبُذُورِ الْوَلَاءِ لِلْوَثَنِ النَّوَ الدَّسَاتِيرِ الْوَضْعِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ... فَهِيَ فِي لِلْوَثَنِ النَّذِي يُسَمُّونَهُ الْوَطَنَ وَاحْتِرَامِ الْقُوانِينِ وَالدَّسَاتِيرِ الْوَضْعِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ... فَهِيَ فِي كَلُوثَنِ النَّذِي يُسَمُّونَهُ الْوَطَنَ وَاحْتِرَامِ الْقُوانِينِ وَالدَّسَاتِيرِ الْوَضْعِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ... فَهِي فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهَا دَورُ الْمَسَالِخِ لِلْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ وَقِلَاعُ تَرْسِيخِ مَبَادِئِ الطَّاغُوتِ الْعَصْرِيِّ وَالْوَثَنِ الْقَوْمِيِّ النَّذِي هُوَ الدِّيَانَةُ الدِّيمُقُرَاطِيَّةُ، وَهِي عِبَارَةٌ عَنْ مَجَالِسِ كَفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْوَثَنِ الْقَوْمِيِّ النَّذِي هُوَ الدِّيانَةُ الدِّيمُ فَرَاطِيَّةُ، وَهِي عِبَارَةٌ عَنْ مَجَالِسِ كَفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي دِرَاسَةِ الْمَنَاهِجِ الْكُفْرِيَّةِ الَّتِي تُرَسِّخُ مَعَانِي الْمُوَاطَنَةِ وَتَمْجِيد الطَّوَاغِيتِ.

## ب) الْمُظَاهَرَاتُ وَالِاعْتِصَامَاتُ اَلْمَدَنيَّة:

وَمِن النَّوَاقِضِ حُضُورُ الْمُظَاهَرَاتِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا الشُّعُوبُ لِلْمُطَالَبَةِ بِالدَّوْلَةِ الْمَدَنِيَّةِ اللَّيْمُقُرَاطِيَّةِ وَإِسْقَاط الطَّاغُوتِ لِتَنْصِيبِ مَكَانه طَاغُوت آخَرَ، وَهِيَ مِنْ الْمَجَالِسِ الْمَدَنِيَّةِ وَالدِّيانَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ.

الْكُفْرِيَّةِ الَّتِي تُطَالِبُ بِالْمَطَالِبِ الْمَدَنِيَّةِ وَالدِّيَانَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ.

# النَّاقِضُ الثَّامِنُ: الْعُذْرُ أَوْ الشَّكُّ فِي تَكْفِيرِ أَصْنَافِ الْمُشْرِكِينَ وَأَقْوَامِهمْ.

 بِاعْتِقَادِ أَنَّ أَهْلَهُ عَلَى دِينٍ بَاطِلٍ وَعَلَى غَيْرِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ سَمَّى الْمُشْرِكَ مُسْلِماً كَمَنْ الْمَلَطِيُ سَمَّى الشِّرْكَ إِسْلَاماً وَهُو لَا يَعْرِفُ الْكُفْرَ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ حَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ الْمَلَطِيُ الْمُلَطِيُ الشَّلَامِ، وَقَدْ حَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ الْمَلَطِيُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْجُهْلَ مَنَاظُ مُكَفِّرُ فَقَالَ: "وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مُعْتَزِلَةَ بَعْدَادَ وَالْبَصْرَة وَجَمِيعَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي كَافِرٍ فَهُو كَافِرٌ لِأَنَّ الشَّاكَ فِي الْكُفْرِ لَا إِيمَانَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ كُفْراً مِنْ إِيمَانَ فَلَيْسَ بَينِ الْأَمَة كَلَهَا الْمُعْتَزِلَة وَمِن دونهمْ لَا إِيمَانَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ كُفْراً مِنْ إِيمَانَ فَلَيْسَ بَينِ الْأَمَة كَلَهَا الْمُعْتَزِلَة وَمِن دونهمْ خِلاف أَن الشَّاكَ فِي الْكَافِرِ كَافِرِ " [1]، لَا كَمَا يَدَّعِيهِ الْجُهْمِيَّةُ أَنَّ الجُهْلَ عُذْرٌ مُبَرَرُ بَلْ هُو خِلاف أَن الشَّاكَ فِي الْكَافِر كَافِر " [1]، لَا كَمَا يَدَّعِيهِ الْجُهْمِيَّةُ أَنَّ الجُهْلَ عُذْرٌ مُبَرِرُ بَلْ هُو مَن دونهمْ مُنَاظُ مُكَفِّرٌ ، قَالَ أَبُو سُلَمْهَن نَ سَأَلْت أَبَا سَلَمَة بْنَ شَبِيبٍ عَنْ عَلْمِ الْخُلُوانِيِّ، قَالَ: يُرْكَى فَيْ الْخُلُوانِيِّ ، قَالَ أَبُو سُلَمَةَ: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِكُفْرِ الْكَافِرِ فَهُو كَافِرُ " [1].

## وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

<sup>[</sup>١] التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ٤٠/١

<sup>[</sup>۱] تاریخ بغداد ۳۷۷/۷

<sup>[</sup>٣] تفسير الطبري ٤٣/٨٥٥



قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ:" أسندَ كَذَبَتْ إِلَى «الْقَوْمِ» وَفِيهِ عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ مِنْ حَيْثُ الْقَوْمِ فِي مَعْنَى الْأُمَّةِ وَالْجَمَاعَةِ" [1]، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَفَّرَ الْمُشْرِكِينَ أَفْرَاداً وَأَجْنَاساً وَأَقْوَاماً فَمَنْ تَوَقَّفَ فِي قَوْم مُشْرِكِينَ فَقَدْ نَقَضَ أَصْلُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ.

## ب) التَّوَقُّفُ فِي تَكْفِيرِ رُؤُوسِ الْكُفْرِ وَطَوَاغِيتِ الْعِلْمِ كَالْأَشَاعِرَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ.

فَمَنْ تَوَقَّفَ فِي تَصُفِيرِ أَعْيَانِ الْأَشَاعِرَةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ الْعُلُوَّ لِلْعَلِيِّ الْغَفَّارِ أَوْ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يَنْفُونَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ الَّذِينَ يَنْفُونَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّة وَيَحْصُرُونَ الْإِيمَانَ فِي الْمَعْرِفَةِ فَهُو كَافِرُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: "لَا يُصَلَّى خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالجُهْمِيَّةِ" أَا، وقَالَ الْخَلَلُ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ الْعجِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ مَخْلُوقَةُ وَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ بَيْ مَيْمُونِ الْعجلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ الْعجلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُولِي الْعَجلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ: ابْنَ أَسْمَاءَ اللَّهِ يَخْلُوقَةُ وَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ يَعْلُوقُ؛ فَهُو كَافِرُ" أَلَا وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ شَيْخُ الْبُحَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "مَنْ شَبَّهُ اللَّه بِعَلْقِهِ فَقَدْ صَفَوَى الْعَجلِي وَلَا رَسُولُهُ وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ شَيْخُ الْبُحَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ: "مَنْ شَبَّهُ اللَّه بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد صَعِعْتُ أَبَا مَعْمَرِ الْهُذَلِيُّ ، يَقُولُ: "مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّه عَلَى وَكَلَ أَشَيَاءً مِنْ هَذِهِ وَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد صَعِعْتُ أَبًا مَعْمَرِ الْهُذَلِيُّ ، يَقُولُ: "مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّه عَرْور كَو مَلَى يَرْضَى وَلَا يَشَعْمُ وَلَا يُسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَغْضَبُ وَلَا يَرْضَى وَلَا يَرْضَى وَذَكَرَ أَشْيَاءً مِنْ هَذِهِ عَنْ اللَّهُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَغْضَبُ وَلَا يَرْضَى وَذَكَرَ أَشْيَاءً مِنْ هَذِهِ

<sup>[</sup>١] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٢٣٧/٤

<sup>[</sup>٢] السنة لعبد الله برقم ٨٣٣

<sup>[</sup>٣] رواه ابن بطة في الإبانة ٦٥/٢

<sup>[</sup>٤] انْظُر: الْعُلُوّ للذهبي ص١٢٦ واجتماع الجيوش الإسلامية لِابْنِ الْقيم ص٨٦



الصِّفَاتِ - فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ عَلَى بِئْرٍ وَاقِفًا فَأَلْقُوهُ فِيهَا بِهَذَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ بِاللَّهِ تَعَالَى» [١].

# النَّاقِضُ التَّاسِعُ: السِّحْرُ وَالْكِهَانَةُ

"السّحْرُ: عَزَائِمُ وَرُق وَعَقدُ يُؤَثِّرُ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ فَيمْرِضُ وَيقْتلُ وَيُفَرِقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَيَأْخُذُ أَحَد الزَّوْجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ" [1]، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّهُ يحفرُ بِتَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ" [1]، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَاتّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى أَنَّهُ يحفرُ بِتَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ " [1]، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَاتّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى أَنَّهُ يصفرُ بِتَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ " [1]، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَاتّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا حَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ حَقَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى اللهِ سُلَيْمَنَ أَوْمَا حَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ حَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ عَلَيْ اللهَمُ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ الشَّيَرِينَ بِهِ عِنْ أَلَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ فَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَلَا يَنْمُ مُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٠].

وَالْكِهَانَةُ: هِيَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَالْإِخْبَارِ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ، فَالْكَاهِنُ مُدَّعِ لِلْعِلْمِ بِالْغَيْبِ وَالْغَيْبِ وَالْغَيْبِ وَالْغَيْبِ فَلَا يُعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى الْغَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى عَلَيْ وَالْغَيْبِ فَلَا يُعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى عَلَمُهُ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدَا ۞ [الجن: عَيْبِهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>۱] السنة لعبد الله برقم ٥٣٥

<sup>[7]</sup> الكافي ج٤ ص١٦٤ وانظر تيسير العزيز الحميد ص ٣٣٣.

<sup>[</sup>٣] تيسير العزيز الحميد ص ٣٣٥



وَمِنْ جِهَةِ التَّقَرُّبِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الشَّيَاطِينِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِهِمْ، فَمَنْ أَتَى الْكُهَّانَ وَمِنْ جِهَةِ التَّقَرُّبِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الشَّيَاطِينِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِهِمْ، فَمَنْ أَيَى الْكُهَّانَ وَصَدَّقَهُمْ كَفَرَ كُمَا روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" [1].

## وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

## أ) مُتَابَعَهُ الْأَبْرَاجِ عَلَى الْجَلَّاتِ وَالْقَنَوَاتِ وَتَصْدِيقُهَا:

فَالصِّفَاتُ وَالْأَحْوَالُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْأَبْرَاجِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ عِلْمِ التَّنْجِيمِ وَهُوَ مِنْ الْكِهَانَةِ، وَالْحَسَنِ هَا، وَالْحَسَنِ الْغَيْبِ وَتَصْدِيقِ ذَلِكَ كُفْرٌ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ هَا وَالتَّعَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ وَتَصْدِيقِ ذَلِكَ كُفْرٌ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ هَا، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى عُمَّدِ" [1].

## ب) الذَّهَابُ إِلَى السَّحَرَةِ لِعَمَلِ السِّحْرِ أَوْ حلِّهِ:

فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى السَّاحِرِ لِيَعْمَلَ لَهُ سِحْرًا أَوْ يَجِلَّ سِحْرا بِمَا يُسَمَّى بِالنَّشْرَةِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الإسْتِعَانَةِ بِالْجِنِّ وَعِبَادَتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعَا يَمَعْشَرَ ٱلجِنِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الإسْتِعَانَةِ بِالْجِنِّ وَعِبَادَتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعَا يَمَعْشَرَ ٱلجِنِ لَمَا فَي ذَلِكَ مِنْ الإسْتِعَانَةِ بِالْجِنِّ وَعِبَادَتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعَا يَمَعْشَرَ ٱلجِنِ لَمَا قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَبَنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَبَنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَبَنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي وَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ هُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ هُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ هُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ هُ عَلِيمُ الْعَامِ:

<sup>[</sup>١] رواه أحمد في المسند برقم ٩٥٣٦، وأخرجه الحاكم ٨/١ ورواه البزار بإسناد جيد

<sup>[</sup>۲] سبق تخریجه.



# النَّاقِضُ الْعَاشِرُ: التَّكْذِيبُ وَالْإِنْكَارُ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَمِمّا اشْتُهِرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ إِنْكَارُ السُّنَّةِ أَوْ جُزْءٌ مِمَّا صَحَّ مِنْهَا بِدَعْوَى مُحَالَفَةِ الْقُرْآنِ أَوْ الْعَقْلِ السَّلِيمِ، فَمَنْ رَدَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ حَدِيثٍ يَصِحُّ سَنَدهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَدْ كَوْ النَّجِمِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوحَىٰ ۞ [النجم: حَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوحَىٰ ۞ [النجم: ٣-٤]، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهَوَيه: مَنْ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ خَبَرُّ يُقِرُّ بِصِحَّتِهِ، ثُمّ رَدَّهُ بِغَيْرِ تَقِيَّةٍ فَهُو كَافِرٌ " [1]، وَيَقُولُ ابْنُ بَطَّةَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً آمَنَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ إِلَّا شَيْئًا وَاجْدَا كَانَ بِرَدِّ ذَلِكَ الشَّيْء كَافِراً عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ " [1]، وَقَالَ الْبَرْبَهَارِيُّ: "وَإِذَا سَمِعْتَ وَاحِداً كَانَ بِرَدِّ ذَلِكَ الشَّيْء كَافِراً عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ " [1]، وَقَالَ الْبَرْبَهَارِيُّ: "وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ تَشُكُ أَنَّهُ رَجُلُ قَدْ احْتَوَى عَلَى الزَّنْدَقَةِ، اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ " [7].

### وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

## أ) إِنْكَارُ السُّنَّةِ:

وَمِمَّا زَلَّتْ بِهِ أَقْدَامُ الْكَثِيرِ مِمَّنْ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ النَّظَامِيَّةِ فِي الْأُصُولِ حَتَّى انْتَهِيَ بِهِ الْمَسَارُ إِلَى إِنْكَارِ السُّنَّةِ وَالزَّنْدَقَةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فِيمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حُصْمُ، فَبِحُصْمِ اللَّهِ سنَّه. وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُ فِيمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حُصْمُ، فَبِحُصْمِ اللَّهِ سنَّه. وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُ فِيمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حُصْمُ، فَبِحُصْمِ اللَّهِ سنَّه. وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ، وَسَنَّ لَتُهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ، وَسَنَّ لَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ، وَسَنَّ فَقَدْ أَلْزَمَنَا اللَّهُ التَّبَاعَهُ، وَجَعَلَ فِي اتِّبَاعِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ بِعَيْنِهِ نَصُّ كِتَاب، وَكُلُّ مَا سَنَّ فَقَدْ أَلْزَمَنَا اللَّهُ اتِّبَاعَهُ، وَجَعَلَ فِي اتِّبَاعِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ بِعَيْنِهِ نَصُّ كِتَاب، وَكُلُّ مَا سَنَّ فَقَدْ أَلْزَمَنَا اللَّهُ اتِّبَاعَهُ، وَجَعَلَ فِي اتِّبَاعِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ بِعَيْنِهِ نَصُّ كِتَاب، وَكُلُّ مَا سَنَّ فَقَدْ أَلْزَمَنَا اللَّهُ اتِّبَاعَهُ، وَجَعَلَ فِي اتَّبَاعِهِ

<sup>[</sup>١] الإحكام لابن حزم ١/ ٨٩.

<sup>[</sup>٢] الإبانة ص٢١١.

<sup>[</sup>٣] شرح السنة ١١٩/١



طَاعَتَهُ، وَفِي الْعُنُودِ عَنْ اتِّبَاعِهَا مَعْصِيَتَهُ الَّتِي لَمْ يعذرْ بِهَا خَلْقاً، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اتِّبَاعِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَافِع يَعَدِّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَافِع اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَامِ اللَّهِ عَلَى اللْعَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ الللّهِ اللَّهُ عَلَى الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهُ الللللّهِ الللّهُ الللللّهِ اللللّهُ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللللللّهِ اللل

## ب) إِنْكَارُ حُكْمٍ شَرْعِيّ دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ:

وَهَذَا مِنْ التَّكْذِيبِ وَالْإِنْكَارِ وَهُوَ مِنْ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وَمِنْهُ رَدُّ حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ وَالَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا الْإِجْمَاعُ كَإِلَّاقِ قَوْمِنَا بِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي الشَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ وَالَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا الْإِجْمَاعُ كَإِلَّاقِ قَوْمِنَا بِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْأَحْكَامِ وَهَذَا رَدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآمِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا الْأَحْكَامِ وَهَذَا رَدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآمِفَتِينِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ١٥٦]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿فَيْ: ﴿وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ [١٠]، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿فَيْدُ وَالنَّصَارَى﴾ [النَّعَام: «وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» [١٠]، وَعَنْ قَتَادَةَ: ﴿وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ: ﴿وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ: ﴿وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ [١٤]، وَعَنْ السُّدِيّ : ﴿ أَمَّا الطَّائِفَتَانِ: فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ [١٠]، وَعَنْ السُّدِيّ : ﴿ أَمَّا الطَّائِفَتَانِ: فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ [١٠]، وَعَنْ السُّدِيّ : ﴿ أَمَّا الطَّائِفَتَانِ: فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ [١٠]،

[۱] الرسالة ۱/۸۸

<sup>[</sup>٢] تفسير الطبري برقم ١٤١٨٠

<sup>[</sup>٣] تفسير الطبري ١٤١٨١

<sup>[</sup>٤] نفس المرجع برقم ١٤١٨٣

<sup>[</sup>٥] نفس المرجع ١٣١٨٤



وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ تَوْقِيفِيُّ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَا رَوَاهُ مَالِك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ﴿ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَوْفِ ﴿ نَا اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ عَوْفِ ﴿ نَا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: السَّنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ( اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

وَهَذَا نَصُّ فِي مَحَلِّ النِّرَاعِ فَلَا تَلْحَقُ طَائِفَةً بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِلَّا بِنَصِّ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالنَّصَارَى إِلَّا بِنَصِّ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالنَّصَارَى إِلَّا بِنَصِّ وَلَمْ الْكِتَابِ وَرَاءَهُمْ ظَهْرِيّا، وَهَذَا قِيَاسُ يَدْخُلُ فِيهِمْ قَوْمٌ بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخَاتِم نَبَذُوا الْكِتَابَ وَرَاءَهُمْ ظَهْرِيّا، وَهَذَا قِيَاسُ فَاسِدُ بَاطِلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَالْقَائِلُ بِهِ كَافِرُ مُكَذِّبُ لِلنُّصُوصِ وَمُخَالِفُ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

<sup>[</sup>١] رواه مالك في الموطأ برقم ٢٩٢

(17)

هَذَا مَا تَيَسَّرَ جَمْعَهُ فِي هَذَا الْمُخْتَصِرِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ وَأَن يُقِيمَنَا عَلَى الْمِلَّةِ الْبَيْضَاءِ حَتَّى نَلْقَاهُ، اللَّهُمَّ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا الْغَرَّاءِ وَيُثَبِّتَنَا عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ حَتَّى نَلْقَاهُ، اللَّهُمَّ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا الْغَرَّاءِ وَيُثَبِّتَنَا عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ حَتَّى نَلْقَاهُ، اللَّهُمَّ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسُلِّمِينَ وَالصَّلَاةُ مُسُلِمِينَ وَأَخْرِ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

